

للإمهام خرار المحترز براي المراز الم





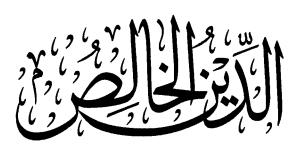

للامام عبد العزيزبن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان





## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولے ١٤٢٨ هــ ٢٠٠٧ م



المملكة العربية السعودية - ص . ب ١٤٣٧٧ الرياض ١٥٣٦ الرياض ١٥٣٦ هاتف ، ٤٣٧٠٥٠ - فاكس ، ١٥٧٢٥٥٨ - فاكس ، ١٥٦١٠٦٥٠ التوزيع ، ١٠٦١٠٦٥٠ - التعربية . ١٠٦٤١٦٠٥٠

## المقدمسة

الحمد لله رب العالمين، والمصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد:

فقد دعا المولى تبارك وتعالى الناس في كتابه الكريم إلى توحيده وكذلك دعا رسوله عليه الصلاةً والسلام، قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَـنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُكُرْ إِلَنَّهُ كَاحِدٌّ لَا ۖ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيدُم ﴾ [البغرة: ١٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَيُّكَ أَلَّا نَعَّبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَّنَكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ 👣 أَلَا يَلْهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٢-٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوٰةُ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، وقال عليه الصلاة والسِلام: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً الرواه البخاري ومسلم].

هذا وقد بعث الله الرسل كلهم بالدعوة إلى التوحيد،

من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِ كُلُ أُمَّةٍ رَسُولًا أَلَٰ وَالسلام. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِ كُلُ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلِيهِ الطَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْ حَقِيهُ الطَّلَالِي السَّلَاكُ فَسِيرُوا فِي اللَّانِينَ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَنْ فَلَا اللَّهُ اللَّه

ومعرفة التوحيد أصل الأصول وأوجب الواجبات على المكلفين حتى يُفردوا الله بالعبادة ويخصونه سبحانه وتعالى بالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة وجميع العبادات.

وفي هذا الزمان الذي كَثُرَ فيه الخلل في التوحيد ـ الذي دعت له الفطرة ـ أحببنا إخراج هذه المادة الموسومة «الدين المخالص»، وهي من كلام شيخين فاضلين: سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، على الله أن ينفع بهذا الجمع إنه جواد كريم.

هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الناشسر

## حقيقة التوحيد والشرك(١)



الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه، ومن سَلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة اليها، وبيان تفصيلها، وبيان ما يضادها، هكذا جاءت الكتب السماوية، وأرسلت الرُّسل البشرية من عند الله

<sup>(</sup>۱) امجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲/ ۸-۲۹).

عز وجل للجن والإنس، وجعل الله سبحانه هذه الدار طريقاً للآخرة، ومعبراً لها، فمن عمَّرها بطاعة الله وتوحيده وإتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، انتقل من دار العمل وهي الدنيا، إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفني نعيمها، ولا يموت أهلها، ولا تبلى ثيابهم، ولا يخلق شبابهم، بل في نعيم دائم، وصحة دائمة، وشباب مستمر، وحياة طيبة سعيدة، ونعيم لا ينفد، ينادي فيهم من عند الله عز وجل: «يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبداً»، هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يدعون. ﴿ نُزُلَّا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٢]، ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاء، ورؤية وجهه الكريم جل وعلا.

أما من خالف الرسل في هذه الدار، وتابع الهوى والشيطان، فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء، دار الهوان والخسران، والعذاب والآلام والجحيم، التي أهلها في عذاب وشقاء دائم، ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواُ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْدِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [طه: ٧٤]، وقال فيها أيضاً: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال فيها جل وعلا: ﴿وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، والمقصود أن هذه الدار هي دار العمل، وهي دار التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، وهي دار الجهاد للنفوس، وهي دار المحاسبة، ودار التفقه والتبصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، والعلم والعمل،

والعبادة والمجاهدة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ٌ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]. فخلق الله الجن والإنس وهما الثقلان: لعبادته عز وجل، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. كما قال سبحانه: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [فاطر: ١٥-١٧]، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، أو يعتز بهم من ذلة، ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويعظموه، ويخشوه ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله، ويعلموا أسماءه وصفاته، ويثنوا عليه بذلك، وليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، ويشكروه على إنعامه،

ويصبروا على ما ابتلاهم به، وليجاهدوا في سبيله، وليتفكروا في عظمته، وما يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وجل: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِنْكُهُنَّ يَنْزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأُحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسَنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبِّحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]، فأنت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار، لا لتبقى فيها، ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل، وقد تنقل منها قبل العمل، وأنت صغير لم تبلغ، ولم يجب عليك العمل لحكمة بالغة.

فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح والنافع والضار، وفيها الطيب والخبيث، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والكافر والمؤمن، والعاصي والمستقيم، وفيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة الثقلين كما قال تعالى: ﴿هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي اللَّه وَهِي البقرة: ٢٩].

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم الله، وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره، وترك نواهيه، وقصده سبحانه في طلب الحاجات، وعند الملمات، ورفع الشكاوى إليه، وطلب الغوث منه، والاستعانة به في كل شيء، وفي كل أمر من أمور الدنيا، والآخرة.

فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبـد الله، هـو توحيده سبحانه، وتعظيم أمره ونهيه، وأن تقصده وحده في حاجاتك، وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله، وتنقاد لذلك طائعاً مختاراً، محبًّا لما أمر به، كارهاً لما نهى عنه، ترجو رحمة ربك، وتخشى عقابه سبحانه وتعالى.

والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق، ويعلموهم ما يجب عليهم، وما يحرم عليهم، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل قد جاءتهم الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدِّ بَعْمْنَا فِي كُلِ أُمَّلَةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ رَلَّ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به،

ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ولينذروهم أسباب الهلاك، وليقيموا عليهم الحجة، ويقطعوا المعذرة، والله سبحانه يحب أن يمدح، ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهله، وهو غيور على محارمه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

فعليك أن تحمده سبحانه، وتثني عليه بما هو أهله، فله الحمد في الأولى والآخرة. وعليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن تشكره على إنعامه، وأن تصبر على ما أصابك، مع أخذك بالأسباب التي شرعها الله وأباحها لك. وعليك أن تحترم محارمه، وأن تبتعد عنها، وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت به الرسل.

وعليك أن تتفقه في دينك، وأن تتعلم ما خلقت له وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة، قال ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في

الدين»، وقال ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» خرجهما مسلم في صحيحه.

وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه، وترك الإشراك به عز وجل، وهذا هو أهم الأمور، وهو أصل دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، دون كل من سواه.

هذا هو أصل الدين، وهو دين الرسل جميعاً من أولهم نوح، إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله من أحد ديناً سواه، وهو الإسلام. وسمي إسلاماً لما فيه من الاستسلام لله، والذل له، والعبودية له، والانقياد لطاعته، وهو توحيده والإخلاص له. مستسلماً له جل وعلا، وقد أسلمت وجهك لله، وأخلصت عملك لله، ووجهت قلبك إلى

الله في سرك وعلانيتك، وفي خوفك وفي رجائك، وفي وجائك، وفي قولك وفي عملك، وفي كل شأنك.

تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق، والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم لا إله غيره ولا رب سواه.

وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأٌ ﴾ [المائدة: ٤٨]، أما دين الله فهو واحد، وهو دين الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله وحمده، وإفراده بالعبادة: من دعاء وخموف ورجاء وتوكل، ورغبة ورهبة، وصلاة وصوم وغير ذلك، كما قال سبحانه وبحمده: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. فعلمهم كيف يثنون عليه، فقال عسز مسن قائل: ﴿ٱلْحَكَمْدُيلَةِ رَبِّ ٱلْعَسَلَمِينَ ۞ ٱلرِّحْمَين التَّحِيرِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٢-٤]، علمهم هذا الثناء العظيم، ثم قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى، فيثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين، والمحسن إليهم، ومربيهم بالنعم، وأنه الرحمن وأنه الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، وهذا كله حق لربنا عز وجل.

ثم قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ إياك نعب د وحدك، وإياك نستعين وحدك، لا رب ولا معين سواك، فجميع ما يقع من العباد هو من الله، وهو الذي سخرهم وهو الذي هيأهم لذلك، وأعانهم على ذلك، وأعطاهم القوة على ذلك، ولهذا يقول جل وعلا: ﴿ وَمَايِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]، فهو سبحانه المنعم، وهو المستعان والمعبود بالحق جل وعلا. فأنت يا عبد الله إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو كبير أو مملوك أو ملك، أو غيره، فكله من نعم الله جل وعلا، وهو الذي ساق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء بها وساقها على يديه، وحرك قلبه ليأتيك بها، وأعطاه القوة والقلب والعقل، وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إليك.

فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل، وهو المعبود بالحق، وهو الخالق للعباد، وهو مربيهم بالنعم، وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة، وهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، جل وعلا، وهو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه، له الوحدانية في خلقه العباد، وتدبيره لهم، ورزقه لهم، وتصريفه لشئونهم، لا يشاركه في ذلك أحد سبحانه وتعالى، يدبر الأمر جل

وعلا، كما قال جل وعلا: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَدْرُشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا ﴾ الآية [يونس: ٣، ٤]، فهو المستحق للعبادة لكمال إنعامه، وكمال إحسانه، ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الأمور ومدبرها، ولكونه الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه. فلهذا استحق العبادة على جميع العباد واستحق الخضوع عليهم. والعبادة هي الخضوع والذل، وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخضوع لله، وذل بين يديه، ولهذا قيل للإسلام عبادة.

تقول العرب: طريق معبد، يعني مذلل، قد وطأته الأقدام، حتى صار لها أثر بيّن يُعرف، ويقال: بعير معبد أي قد شد ورحل عليه، حتى صار له أثر فصار معبداً.

والعبد هو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيماناً به، صار أكمل عبادة.

ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة، لأنهم أكملهم معرفة وعلماً بالله، وتعظيماً له من غيرهم، صلوات الله وسلامه عليهم.

ولهذا وصف الله نبيه محمدا ﷺ بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال سبحانه: ﴿ سُبْحَنْ اللَّذِى آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، وقال تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَلَانَكُ مَلَا عَلَى عَبْدِهِ الْكَلَانَبَ ﴾ [الكهف: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّاقًامُ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩]، إلى غير ذلك.

فالعبودية مقام عظيم وشريف، ثم زادهم الله فضلاً من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بها، فاجتمع لهم فضلان: فضل الرسالة، وفضل العبودية الخاصة. فأكمل الناس في عبادتهم لله، وتقواهم له، هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله، واستقاموا على أمره، وصاروا خير الناس بعد الأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو رأس الصديقين، وأكملهم صديقية، بفضله وتقواه، وسبقه إلى الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام، وكونه قرين رسول الله ﷺ وصاحبه في الغار، ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه.

فالمقصود أن مقام العبودية، ومقام الرسالة هما أشرف المقامات، فإذا ذهبت الرسالة بفضلها، بقي مقام الصديقية بالعبادة. فأكمل الناس إيماناً وصلاحاً وتقوى وهدي، هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال علمهم بالله، وعبادتهم له، وذلهم لعظمته جل وعلا، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون كما قال جل وعسلا: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَئَيْكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]، ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله، ولهذا لما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام، صار يدعو الناس أولاً إلى توحيـد الله وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام.

فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاص، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

فمن وحد الله، ولم يصدق الرسل فهو كافر، ومن صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر، فلابد من الأمرين: توحيد الله وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام. والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع، وأما توحيد الله والإخلاص له، وترك الإشراك به، وتصديق رسله، فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء، بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل، وإفراده بالعبادة، والإيمان بما جاء به رسله عليهم

الصلاة والسلام، جملة وتفصيلاً. فمن وحد الله جل وعلا، ولم يصدق نوحاً في زمانه، أو إبراهيم في زمانه، أو هوداً أو صالحاً أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا محمد عليه فهو كافر بالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل، مع توحيده لله عز وجل.

فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع إتباع شريعة الم عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله مع إتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله مع إتباع شريعة

هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله مع إتباع شريعة صالح عليه الصلاة والسلام، حتى جاء نبينا محمد عليه فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بما جاء به محمد عليه، وإتباع شريعته.

فاليهود والنصاري لمَّا لم يصدقوا محمداً عليه الصلاة والسلام، صاروا بذلك كفاراً ضُلَّالاً، وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله، فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين، لعدم إيمانهم بمحمد ﷺ، فلو قال شخص إني أعبد الله وحده، وأصدق محمداً في كل شيء إلا في تحريم الزنا، بأن جعله مباحاً، فإنه يكون بهذا كافراً حلال الدم والمال بإجماع المسلمين، وهكذا لو قال: إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل من سواه، ويصدق الرسل جميعاً، وعلى رأسهم محمد ﷺ إلا في تحريم اللواط، وهو إتيان الذكور، صار كافراً حلال الدم

والمال بإجماع المسلمين، بعد إقامة الحجة عليه إذا كان مثله يجهل ذلك، ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه، لأنه كذب الرسول، وكذب الله في بعض الشيء.

وهكذا لو وحد الله، وصدق الرسل، ولكن استهزأ بالرسول في شيء، أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل، صار كافراً بذلك، كما قال جل وعلا: ﴿ قُلَ الرسل، صار كافراً بذلك، كما قال جل وعلا: ﴿ قُلَ الْمِالَةِ وَ النَّالِهِ وَ النَّالَةِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء فالشرك بالله عز وجل، هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بعدم تصديقه

فيما أخبر أو فيما شرع، فصار بذلك مشركاً بالله، وفيما وقع منه من الشرك.

وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله بالحق، وتثبتها لله وحده، كما قال سبحانه: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وقال سبحانه: ﴿ شَهِـ دَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا مِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَّهُ يَن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَنِجِدٌ ﴾ [النحل: ٥١]، فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان، وعن صدق، وعن عمل، لا مجرد كلام. ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة، وأن عباد غيره مشركون، ومع البراءة منهم، كما قال عز وجل: ﴿ قَـٰدُ كَانَتْ لَكُمُ أَشُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَ اَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَعْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُ وَ المستحنة : ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا يَعْبُدُونَ اللهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله، بإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة غيره، وعابدي غيره، ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس، أن يخصوا الله بالعبادة، ويؤدوا حق هذا التوحيـد بتحكيم شريعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلك، فهو الحاكم في الدنيا بشريعته، و في الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ﴿إِنِ ٱلْحُكُّمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الانعام: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ فَٱلْمُكُمُّ لِلَّهِ ٱلْمَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [خافر: ١٢]، وقال

سببحانه: ﴿ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠] .

وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر، أو الجن أو الملائكة، أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك، كل هذا ناقض لتوحيد الله، ومبطل له.

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمداً ﷺ، والأنبياء قبله إلى أمم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة، ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك، فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الله، والإيمان به سبحانه، وأن يقولوا: لا إله إلا الله، وأن يبرأوا مما يخالفها، وأن يبرأوا من عابدي غير الله، ومن معبوداتهم، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فما وحده كما قال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ اللَّهُ وَأَجْتَ نِبُواْ الطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وبهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله. مثل قبر البدوي، والحسين بمصر وأشباه ذلك، وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم عند قبر النبي على الأعداء، والنستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلك، أن هذه عبادة لغير الله عز وجل، وأن هذا شرك الجاهلية الأولى، وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف في الكون ويدبر هذا العالم والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية.

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس، أن بعض المخلوقات له صلة بالرب عز وجل، وأنه يستغني بذلك عن متابعة الرسول محمد على أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف في الكائنات، وما أشبه ذلك، فإنه كفر بالله أكبر، وشرك ظاهر، يخرج صاحبه من الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها.

فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة، والإيمان بأنه مالك الملك، ومدبر الأمور، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له، ولا شبيه له، ولا يقاس بخلقه عز وجل، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مدبر الملك جل وعلا، لا شريك له، ولا معقب لحكمه.

هذا هو توحيد الله، وهذا هو إفراده بالعبادة، وهذا هو دين الرسل كلهم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْنِي: إِياكَ نوحد نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْنِي: إِياكَ نوحد ونطيع ونرجو ونخاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعبدك وحدك، ونرجوك ونخافك.

وإياك نستعين على طاعتك، وفي جميع أمورنا. فالعبادة هي توحيد الله عز وجل والإخلاص له في طاعة أوامره، وترك نواهيه سبحانه وتعالى، مع الإيمان الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العالمين المدبر لعباده، والمالك لكل شيء، والخالق لكل شيء، وأنه الكامل في ذاته، وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا نقص فيه، ولا عيب فيه، ولا مشارك له في شيء من ذلك، سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق في كل شيء جل وعلا.

ومن هذا نعلم أنه لا بد من تصديق الرسل جميعاً فيما جاؤا به، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه متى أخلص العبد العبادة لله وحده، وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، ولاسيما محمد عليه، وانقاد لشرعه واستقام عليه، إلا في واحد أو أكثر من نواقض الإسلام فإنه تبطل عبادته، ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام.

فلو أنه صدق محمداً في كل شيء، وانقاد لشريعته في كل شيء لكن قال مع ذلك: مسيلمة رسول مع محمد ـ أعني مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه ـ بطلت هذه العقيدة، وبطلت أعماله ولم ينفعه صيام النهار، ولا قيام الليل، ولا غير ذلك من عمله. لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهو تصديقه لمسيلمة الكذاب، لأن ذلك يتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ الله وَخَاتَم الرسول عَلَيْ في قوله عَيْق في الأحاديث المتواترة عنه الرسول عَلَيْ في قوله عَيْق في الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده.

وهكذا من صام النهار، وقام الليل، وتعبد وأفرد الله بالعبادة، واتبع الرسول على ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة لغير الله، كأن يجعل بعض العبادة للنبي، أو للولي الفلاني، أو للصنم الفلاني، أو للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلاني أو نحو ذلك، يدعوه ويطلب منه النصر، ويستمد العون

منه، بطلت أعماله التي سبقت كلها، حتى يعود إلى التوبة إلى الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وهكذا لو آمن بالله في كل شيء، وصدق الله في كل شيء، إلا في الزنا، فقال: الزنا مباح أو اللواط مباح، أو الخمر مباحة، صار بهذا كافراً، ولو فعل كل شيء آخر من دين الله، فاستحلاله لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، صار باستحلاله هذا كافراً بالله، مرتداً عن الإسلام، ولم تنفعه أعماله ولا توحيده لله عند جميع المسلمين.

وهكذا لو قال: إن نوحاً أو هوداً، أو صالحاً، أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي، صار كافراً بالله، وأعماله كلها باطلة، لكونه بذلك قد كذب الله سبحانه فيما أخبر به عنهم.

وهكذا لو حرم ما أحله الله، مع التوحيد والإخلاص والإيمان بالرسل، فقال مثلا: أنا ما أحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما أحله الله حلاً مجمعاً عليه، وقال إنها حرام؛ يكون بهذا كافراً مرتدًّا عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إذا كان مثله قد يجهل ذلك. وصادف جنس من أحل ما حرم الله.

أو قال: ما أحل الحنطة أو الشعير بل هما حرام، وما أشبه ذلك، صار كافراً، أو قال: إنه يستبيح البنت أو الأخت، صار بهذا كافراً بالله، مرتدًّا عن الإسلام، ولو صلى وصام وفعل باقي الطاعات، لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

ونحن في زمان غلب فيه الجهل، وقلَّ فيه العلم، وأقبل الناس إلا من شاء الله، على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى، تتعلق بالدنيا، فقل علمهم بالله، وبدينه لأنهم شغلوا بما يصدهم عن ذلك، وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنيا، أما التفقه في دين الله، والتدبر لشريعته سبحانه، وتوحيده، فقد أعرض عنه الأكثرون، وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل القليل.

فينبغي لك يا عبد الله الانتباه لهذا الأمر، والإقبال على كتباب الله، وسنة رسوله ﷺ، دراسة وتدبراً وتعقلاً، حتى تعرف توحيد الله والإيمان به، وحتى تعرف ما هو الشرك بالله عز وجل، وحتى تكون بصيراً بدينك، وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين، حتى تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك.

## والشرك شركان: أكبر وأصغر:

فالشرك الأكبرينافي توحيد الله، وينافي الإسلام، ويحبط الأعمال، والمشركون في النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفربالله: كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام، أو اعتقاد حل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله الله، أو تكذيب بعض رسله، فهذه الأشياء تحبط الأعمال، وتوجب الردة عن الإسلام، كما سبق بيان ذلك.

قال تعالى في أول سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرِكَ بِهِ وَرَغَفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ يَشْرَكَ بِهِ وَرَغَفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّه أن الشرك افْمَر على على المشيئة فأمره إلى الله لا يغفر، ثم على ما دونه على المشيئة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على قدر المعاصي التي مات عليها، غير تائب، ثم بعد أن يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة، بإجماع أهل يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة، بإجماع أهل

السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، ومن سار على نهجهم.

أما في آية الزمر، فعمم وأطلق فقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ اَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّبُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ، هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، قال العلماء: هذه الآية في التائبين، أما آية النساء فهي في غير التائبين، ممن مات على الشرك مصرًّا على بعض المعاصي، وهي قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى المُعاصي، وهي قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى الشراء: ١١٦،٤٨.

أما من مات على ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى، وهو يؤمن أنها محرمة، ولم يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله غفر له، وأدخله الجنة لتوحيده وإسلامه، وإن شاء سبحانه عذبه على

قدر المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمر، أو عقوقه لوالديه، أو قطيعة أرحامه، أو غير ذلك من الكبائر كما سبق إيضاح ذلك.

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو بالمعاصي كافر أيضاً، ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار، ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك، ولا يخلدون في النار، إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله كما تقدم، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداً، وأن نفهمها كثيراً، لأنها من أصول العقيدة.

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه، وضده من الشرك بالله تعالى، ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها.

ولكن المصيبة العظيمة، هي الغفلة عن دين الله، وعدم التفقه فيه، فربما وقع العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا يبالي، لغلبة الجهل، وقلة العلم بما جاء به الرسول على من الهدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أيها العاقل، وعظم حرمات ربك، وأخلص لله العمل، وسارع إلى الخيرات، واعرف دينك بأدلته، وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله، وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار، حتى تعرف دينك على بصيرة.

واكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق، ثم إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبة فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما جاء في الحديث الصحيح؛ لأن المعصية نقص في الدين، وضعف في الإيمان.

فالبدار البدار إلى التوبة، والإقلاع والندم، والله يتوب على من تاب، وهو القائل سبحانه: ﴿ وَتُوبُولُ إِلَى اللهِ

جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقال عز وجل: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُّوعًا ﴾ [التحريم: ٨]، فالتوبة لا بد منها، وهي لازمة للعبد دائماً، والرسول ﷺ يقول: «التوبة تهدم ما كان قبلها»، فاستقم عليها، فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والإصلاح، وكن متفقهاً في دينك، لا تشغل بحظك في الدنيا عن حظك من الآخرة، بل اجعل للدنيا وقتاً، وللتعلم وللتفقه في الدين، والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه، وحضور حلقات العلم ومصاحبة الأخيار غالب وقتك، فهذه الأمور هي أهم شأنك، وسبب سعادتك. وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الرياء، والسمعة في بعض العمل أو القول، ومثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك، فهذه

وأشباهها من الشرك الأصغر، فلا بد من الحذر من ذلك، قال النبى على لله له رجل: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا؟. ما شاء الله وحده». وقال النبي ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وقال ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى، ومن ذلك قوله ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسُئل عنه فقال: «الرياء». وقد يكون الرياء كفراً أكبر إذا دخـل صـاحبه في الـدين ريـاء ونفاقاً، وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن محبة، فإنه يصير بهذا منافقاً كافراً كفراً أكبر.

وكذلك إذا حلف بغير الله، وعظم المحلوف به مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعلم الغيب، أو يصلح أن يعبد مع الله سبحانه، صار بذلك مشركاً شركاً أكبر.

أما إذا جرى على اللسان، الحلف بغير الله كالكعبـة، والنبي وغيرهما، بدون هذا الاعتقاد، فإنه يكون مشركاً شركاً أصغر فقط.

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن إنه تعالى جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

## أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام(١٠



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق، بعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ونصحوا لأممهم، وصبروا على أذاهم، وجاهدوا في الله حق جهاده، حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم المعذرة.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّلَةٍ رَّسُولًا

<sup>(</sup>١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١/ ٣٠-٠٤).

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّانُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُكَّ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَسَّئَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، فبين سبحانه في هذه الآيات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذروهم عن الشرك به وعبادة غيره، وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة والبر والسلام، ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح، لأن مهمتهم هي البلاغ والبيان، أما الهداية للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله سبحانه ليس بيد الرسل ولا غيرهم كما قال الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ

هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاآهٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال سبحانه: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ [الحديد: ٢٥]، ولاسيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد ﷺ، فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح، وأكمل الله له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعل شريعته شريعة كاملة عامة لجميع الثقلين منتظمة لجميع مصالحهم العاجلة والآجلة، كما قال الله عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبا: ٢٨]، وقال عز وجل: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ

يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْأَتِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ - وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقد أجابهم الأقلون وكفر بهم الأكثرون جهلا وتقليدا للآباء والأسلاف، وإتباعا للظن والهوى كما قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَنَّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكَنِّبُ شَهَدَيْهُمْ وَيُسْتَكُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوَ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ النَّيْنَاهُمْ كِتَنْبَا مِن قَبْلِهِ. فَهُم بِهِ. مُسْتَمْسِكُونَ ٣ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّـٰ ٓ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ٣٣ٛ وَكَذَلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُقْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ أَوَلَوْجِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ أَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَيْفِرُونَ ۞ فَٱنْفَعَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزخرف: ١٩-٢٥]، وقال تعالى لما ذكر اللات والعزى ومناة: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا

أَشَمَارُ مُتَمِنْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ أَلْمُكَنَّ ﴾ [النجم: ٢٣]، والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد يحمل بعضهم على التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار، مع كونه يعرف الحق كما جرى لليهود فإنهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاجلة على تكذيبه وعدم اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُ مَآ أَزَلَ هَنَـٰ وُلَاءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ الآية

وقال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿ فَاَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُنْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّيِينَ ﴿ ﴿ وَاَسْتَيْقَنَنْهَا مُنْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّيِينَ ﴾ [النمل: أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَانَظْرَكَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤-١٤]، وقال سبحانه عن كفار قريش في تكذيبهم

لمحمد ﷺ: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجَّحَدُونَ ﴾ [الانعام: ٣٣]، وقد كانوا يعرفونه في الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له بالصدق، فلما جاءهم بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه، وهذه سنة الله في عباده مع الرسل ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة، كما شهدت بذلك الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قديما وحديثا، وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي ﷺ وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبو سفيان: إنها بينهم وبينه سجال يدالون عليه ويدال عليهم فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلي ثم تكون لهم العاقبة.

وقد وعد الله الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين

وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ السّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ۚ ﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِحِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْسَاةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ [غانر: ٥١، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ ٱقْدَامَكُوْ ۞ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ فَتَعْسُا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَخْبُطُ أَعْمُلُهُمْ ﴾ [محمد: ٧-٩]، وقال عز وجل: ﴿وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمَّ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ۚ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُسَكِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۖ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِك

فَأُوْلَئِهَكَ هُمُ ٱلْفَلَسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن تأمل سنة الله في عباده علم صحة ما دلت عليه هذه الآيات من جهة الواقع كما قد علم ذلك من جهة النقل وإنما يصاب أهل الإسلام في بعض الأحيان بسبب ما يحصل منهم من الذنوب والتفريط في أمر الله وعدم الإعداد المستطاع لأعدائهم ولحكم أخرى وأسرار عظيمة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿أُوَلَمَّاۤ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَاَّ أَلَّ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقال عز وجل: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأمم الذين دعتهم الرسل

يتضح له أن التوحيد الذِي دعوا إليه ثلاثة أنواع، نوعان أقر بهما المشركون فلم يدخلوا بهما في الإسلام وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به، لأنه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ الآية [الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلَّ مَن يَرَّزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا ئُنَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]، المعنى فقل أفلا تتقون الإشراك به

في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه الأشياء وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَاللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن رَبُّ الْسَمَونِ السَّيْقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن رَبُّ الْعَلْمِ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِللَّهُ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُنتُم تَعَلَمُونَ اللَّهُ وَهُو يَجُيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ اللَّهُ وَهُو يَجُيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ اللَّهُ وَهُو يَجُيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ الله سَيَقُولُونَ فَي الله وَمنون: ١٤٥-١٩٩].

والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على إقرارهم بأفعال الرب سبحانه ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، كما تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده وذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة لأن الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له.

أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فقد ذكر الله ذلك في آيات كثيرات ولم ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْ نَنِ قُلْ هُو رَبِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو عَلَيْهِ وَكَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّعْدَنِ قُلْ هُو رَبِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو عَلَيْهِ وَكَالَمُ اللهِ عَنَابِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

وهذا منهم على سبيل المكابرة والعناد وإلا فهم يعلمون أنه سبحانه هو الرحمن كما وجد ذلك في كثير من أشعارهم، قال الله سبحانه: ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوُّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢]، وقال الله عز وجل: ﴿فَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ۗ ۖ ٱللَّهُ ٱلفَكَ مَذُ اللَّهُ لَهُ مِكِلِدٌ وَكُمْ يُوكُ ذَا اللَّهُ وَكُمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَكُمُمُ ﴾ [سورة الإخلاص كاملة]، وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال عز وجل: ﴿ٱلْحَـٰمَدُ يَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ۞ 

سبحانه: ﴿ فَالاَ تَضْرِبُواْلِلّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل ٧٤]، والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في ذلك.

وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ الصحيحة من الأسماء والصفات وإقرارها كما جاءت، والإيمان بأن الله سبحانه موصوف بها على الحقيقة لا على المجاز على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفؤ ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وهو الموصوف بمعانيها كلها على الكمال المطلق الذي لا يشابهه فيها أحد كما تقدم في قوله عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيٍّ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه

العبادة كالنوع الأول.

أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل، ونزلت الكتب بالدعوة إليه، والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله الثقلين، وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُوا الطَّلْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أن كل واحد منهم قال لقومه: ﴿ أَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَـنِّرُهُۥ ﴾ [الأعراف: ٧٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنْزَهِيـمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِفَكًا ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ

رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ﴾ [العنكبوت الآيتان ١٦، ١٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلِّإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال عز وجل: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقال عز وجل: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الآية [الإسراء: ٢٣]، وقال سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة دون كل ما سواه.

وقد تنوعت عبادة المشركين لغير الله، فمنهم من عبد الأنبياء والصالحين ومنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأشجار والأحجار ومنهم من عبد الكواكب وغيرها، فأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإنكار ذلك كله، ودعوة الخلق كلهم إلى عبادة الله وحده دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

الله مُغْلِصًا لَهُ الدِينَ آنَ اللهِ اللهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ولما دعا نبينا محمد ﷺ قريشاً وغيرهم من كفار العرب إلى هذا التوحيد أنكروه واحتجوا على ذلك بأنه خلاف ما عليه آباؤهم وأسلافهم كما قال سبحانه: ﴿ وَعِجْنُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَاذَا سَنحِرُ كُذَّابُ اللهُ أَجَعَلَ لَآلِهُمَةً إِلَهًا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَىٰءُ مُجَابٌ ﴾ [ص: ٤-٥]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٥-٣٦]، قال الله سبحانه: ﴿ بَلَّ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ٣٧]، والآيات الدالة على كفرهم واستكبارهم وعنادهم كثيرة جدًّا قد سبق ذكر الكثير

فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يبلغوا عن الله دينه بعلم وبصيرة، وأن يصبروا ولا ييأسوا وأن يتذكروا وعد الله رسله وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض إذا نصروا دينه وثبتوا عليه واستقاموا على طاعة الله ورسوله، كما تقدم ذكر ذلك في الآيات المحكمات وكما جرى لنبينا محمد ﷺ فقد أوذي وعودي من القريب والبعيد فصبر كما صبر الرسل قبله واستمر في الدعوة إلى ربه وجاهد في الله حق الجهاد وصبر أصحابه وناصروه. وجاهدوا معه حتى أظهر الله دينه وأعز جنده وخذل أعداءه ودخل الناس في دين الله أفواجا، سنة الله في عباده، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِلِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٦]، وتقدم قوله عز وجل: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]،

وقوله سبحانه: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكُواْ الصَّلِحَتِ لِللّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكُواْ الصَّلِحَتِ لِللّهَ اللَّذِينَ الصَّلِحَتِ لِللّهَ اللَّذِينَ الصَّلِحَتِ لِللّهَ مَا اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِينَ الْمَثَلِي اللّهُمْ وَلَيْمَكُونَ اللّهُمُ مِنْ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع قلوبهم على الحق، وأن يفقههم في دينه، وأن يصلح قادتهم، ويجمعهم على الهدى، ويوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم.. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

## بيان حقيقة التوحيدالذي جاءت به الرسل ورد الشبهات التي أثيرت حوله(١)

## بِشِيْلِلْتَكَالِجَ لَا يَحْمَلِهِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل، ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم، فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها وسلامة أفكارها، ومن ثم جاءت رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة. فكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم:

<sup>(</sup>١) «محاضرات في العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان (١/٧-٣٥).

﴿ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهُ مَالَكُمْ مِنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنحل: ٣٦].

وذلك لأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والعبادة حق الله على عباده، كما قال النبي عَلَيْ لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: «يا معاذ؛ تدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله عز وجل: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»، وهذا الحق هو أول الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شيء ولا يتقدمه حق أحد.

قال تعالى: ﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ
إِحْسَدُنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالُواْ أَتَّلُ مَا
حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ
إِحْسَدُنَا ﴾ [الأنعام: ١٥١].

ولأسبقية هذا الحق وأولويته على سائر الحقوق، وكونه الأساس الذي ينبني عليه سائر أحكام الدين نرى النبي عليه لبث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى القيام به، ونفي الإشراك عنه، وجاء القرآن الكريم في معظم آياته بتقريره ونفي الشبه عنه، وكل مصل فرضاً أو نفلاً يعاهد الله على القيام به في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، أو توحيد الطلب والقصد - أسماء لمسمى واحد- وهذا التوحيد مركوز في الفِطَر «ما من مولود

إلا يولد على الفطرة»، وإنما يطرأ الانحراف عنه بسبب التربية الفاسدة «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».

وهذا التوحيد أصيل في العالم، والشرك طارئ عليه ودخيل فيه، قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَيَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ اللّهَ النَّبِيّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيةً ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال ليحكمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيةً ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّــةً وَنَحِـدَةً فَاتَخْتَكَلَفُواْ ﴾ [يونس: ١٩].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. قال العلامة ابن القيم: هذا هو القول الصحيح في الآية. وذكر ما يعضده من القرآن. وصححه أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره. وأول ما حدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالحين

واستكبروا عن دعوة نبيهم: ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

قال البخاري رحمه الله في [صحيحه] عن ابن عباس رضي الله عنهما: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم ففعلوا، فلم تُعْبَدُ، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبِدَتْ»!

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

ثم قال رحمه الله: وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما في قوم نوح،

وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم، وجعلوا لهم بيوتاً وسدنةً وحجاباً وقرباناً، ولم يزل هذا في الدنيا قديماً وحديثاً. وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك، وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده، فطلبوا تحريقه. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنماً، وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي. وطائفة تعبد النار، وهم المجوس فيبنون لها بيوتاً كثيرة، ويتخذون لها الوقوف والسدنة والحُجَّاب، فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة. وطائفة تعبد الماء، تزعم أن الماء أصل كل شيء، وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة. وطائفة تعبد الحيوانات، فطائفة عبدت الخيل، وطائفة عبدت البقر، وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات، وطائفة تعبد الجن، وطائفة تعبد الشجر، وطائفة تعبد الملائكة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.

ومن الأثر الذي مرَّ من رواية البخاري عن ابن عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قوم نوح:

ندرك أولاً: خطورة تعليق الصور على الجدران، ونصب التماثيل في المجالس والميادين، وأن ذلك يئول بالناس إلى الشرك، بحيث يتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل إلى عبادتها واعتقاد جلب الخير ودفع الشر، كما حدث لقوم نوح.

وندرك ثانياً: مدى حرص الشيطان على إضلال بني آدم ومكره بهم، وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوى الترغيب في الخير، فإنه لما رأى في قوم نوح ولوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم، دعاهم إلى الغلو في هذه المحبة بحيث أمرهم بنصب صورهم على المجالس، وهدفه من هذا الخروج بهم

عن جادة الصواب.

وندرك ثالثاً: أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء الأجيال الحاضرة، بل يمتد إلى الأجيال المستقبلة، فإنه لما لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوح طمع في الجيل المقبل ونصب له الأحبلة.

وندرك رابعاً: أنه لا يجوز التساهل في وسائل الشرك، بل يجب قطعها وسد بابها.

وندرك خامساً: فضل العلماء العاملين، وأن وجودهم في الناس خير. وفقدانهم شر، فإن الشيطان لم يتمكن من إغواء القوم حتى فقدوا.

## أنواع التوحيد:

إن التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية المتمثل بالإقرار بالخالق وانفراده بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع

الشر. وهذا النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق، حتى إن المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ينكرونه، كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُرْزُقُكُم مِّن ٱلمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمَنَ فَيَالُكُ السَّمْعَ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمَنَ فَيَسَعُولُونَ اللَّهُ مَن أَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمَنَ فَيَسَعُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَكَفُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

وأمثالها من الآيات كثير، وفيها البيان الواضح بأن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، وإنما كانوا يجحدون النوع الثاني منه، وهو توحيد العبادة المتمثل في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة، كما تدل عليه وتعبر عنه كلمة ( لا إله إلا الله )، إن هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عماسواه.

ولهذا لما طلب النبي ﷺ من المشركين أن يقولوها

امتنعوا وقالوا: ﴿ أَجَعَلَا لَا لِهَا وَالِهَا وَحِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]؛ لعلمهم أن من قالها فقد اعترف ببطلان عبادة كل ما سوى الله، وأثبت العبادة لله وحده، فإن الإله معناه المعبود \_ والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة \_ فمن نطق بهذه الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع نفسه، والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هي التلازم، بمعنى: أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهراً وباطناً؛ ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون أممهم بذلك، ويحتجون عليهم بما يعترفون به من توحيد الربوبية، كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]. ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكَ اللَّهُ قُلْ أَوْرَ لَيَهُ لِكُمْ مَلْ اللَّهُ قُلْ أَوْلَ اللَّهُ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُمِ هَلُ هُنَ كُنْ اللَّهُ مُسِكَتُ هُنَ كَنْ شَعْدَتُ ضُرِّوةً أَوْ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ الزمر: ٣٨].

فرد الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤].

فهم لم يبنوا إنكارهم هذا على برهان دَلُّهم عليه، بل على مجرد ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئاً، كما لم يستطيعوا الإجابة عن قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥،٣٥].

ولا عن قوله تعالى: ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَـَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِـهِـ ۚ ﴾ [لقمان: ١١].

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِأَمْ لَمُنُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [الأحفاف: ٤].

ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون، فهو مقرّ به في الباطن، كما قال الله تعالى عنه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـَـُؤُلِآء إِلَا رَبُّ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

وقال عنه وعن قومه: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنَهُمُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤].

وقال تعالى عن الأمم الأولى: ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَدَ تَبَيَّ لَكُمُ مِن مَّكَ كِنِهِمْ وَزَيِّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨].

وهذا النوع من التوحيد \_ كما لم يذهب إلى جحده طائفة معروفة من بني آدم، كذلك في الغالب لم يقع فيه شرك، فالكل مُقِرُّون بأن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير، ولم يثبت عن أحد من طوائف العالم إثبات خالقين متساويين في الصفات والأفعال، فالثنوية من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين ـ خالقاً للخير، وهو النور، وخالقاً للشر وهو الظلمة، لا يسوون الظلمة بالنور، فالنور عندهم هو الأصل والظلمة حادثة، وهم متفقون على أن النور خير من الظلمة. وكذلك النصارى القائلون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب منفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن خالق العالم واحد، ويقولون: إن الأب

هو الإله الأكبر.

والحاصل: أن إثبات توحيد الربوبية محل وفاق والشرك فيه قليل، ولكن الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك أن يأتي بلازمه وهو توحيد الإلهية، فإن الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبية، خصوصاً مشركي العرب الذين بعث فيهم خاتم الرسل ﷺ، ولم يكونوا بهذا مسلمين لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية، والمستقرئ لآيات القرآن الكريم يجد أنها تطالب بتوحيد الإلهية، وتستدل عليه بتوحيد الربوبية، فهي تطالب المشركين بما جحدوه، وتستدل عليه بما أثبتوه. فهي تأمرهم بتوحيد العبادة، وتخبر عن إقرارهم بتوحيد الربوبية، فتذكر توحيد العبادة في سياق الطلب، وتوحيد الربوبية في سياق الخبر.

وأول أمر جاء في المصحف هو قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاةَ بِنَا وَ وَأَنْ وَالسَّمَاةَ فِالْخَرَجَهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا بِنَا وَ وَأَنْ السَّمَاءَ فَأَخْرَجَهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا بَعْمَ لُولِ فَي البَّرِهُ: ٢٢،٢١].

وكثيراً ما نجد في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به والجواب عن الشبه الموجهة إليه، وكل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد؛ لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية؛ وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه، وهذا هو توحيد الإلهية؛ وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء توحيد؛ وإما خبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد؛ وإما أحكام وتشريع، وهذا من حقوق التوحيد فإن التشريع حق لله وحده. وهذا التوحيد بجميع أنواعه تضمنته كلمة واحدة هي: (لا إله إلا الله) فإنها تتضمن نفياً وإثباتاً. نفي الإلهية الحقة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. كما تتضمن ولاء وبراء، ولاء لله وبراء مما سواه. ودين التوحيد قائم على هذين الأساسين، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مُسَيّمٌ دِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٦].

وهذا منهاج كل رسول يبعثه الله، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَىٰنِبُوا الطَّنْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَصَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَصَالَ اللهِ اللهِ اللهِ فَصَامَ اللَّهُ البقرة: ٢٥٦]. فَصَادَ قال: (لا إله إلا الله) فقد أعلن البراءة من عبادة

كل ما سوى الله والتزم القيام بعبادة الله، وذلك عهد يقطعه الإنسان على نفسه: ﴿فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ: ﴿فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ أَللَهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

فلا إله إلا الله إعلان لتوحيد العبادة؛ لأن معناه المعبود، فمعناها: لا معبود بحق إلا الله. فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك، وإثبات الوحدانية لله مع اعتقاد ذلك والعمل به فهو المسلم حقًّا. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهراً من غير اعتقاد في القلب فهو المنافق. ومن قالها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المنافي لمدلولها فهو الكافر ولو قالها مراراً وتكراراً، كحال عبّاد القبور اليوم الذين ينطقون بهذه الكلمة ولا يفقهون معناها ولا يكون لها أثر في تعديل سلوكهم وتصحيح أعمالهم فتراه يقول: لا إله إلا الله، ثم يقول: المدد يا عبد القادر، يا بدوي،

يا فلان يا فلان، يستنجد بالأموات ويستغيث بهم في الملمات. إن المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه هؤلاء، حيث أدركوا أن الرسول على حينما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله»، فقد طلب منهم ترك عبادة الأصنام وأراد منهم عبادة الله وحده، ولهذا قالوا: ﴿ أَجَعَلَ لَا لِلْهَ اللهُ اللهُ وَحَدُهُ، وَنَذَرَ مَا وقال قوم هود: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحَدُهُ، وَنَذَرَ مَا صَالَى اللهَ عَدُهُ وَنَذَرَ مَا اللهَ عَلَى اللهَ عَدُهُ وَنَذَرَ مَا اللهَ عَلَى اللهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَا النَّا عَدِهُ اللهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَا النَّا عَدُهُ اللهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَا اللهَ عَلَى اللهَ عَدْهُ اللهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا اللهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا اللهَ وَاللهُ عَلَى اللهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا اللهُ وَلَا قُومَ هود: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا اللهُ وَلَا قَوْمَ هُودَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا قُومَ هود: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

وقال قوم صالح له: ﴿ أَنَنَّهُ لِـٰنَاۤ أَن نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآ أَوْنَا ﴾ [هود: ٦٢].

هذا ما فهمه الكفار من معنى: لا إله إلا الله - أنه ترد لعبادة الأصنام، وإقبال على عبادة الله وحده، فلهذا

أبوا النطق بها ـ لأنه لا يجتمع مع عبادة اللات والعزي ومناة. وعباد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض، فهم ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات، وبعضهم يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع والخلق والإيجاد، فيكون معنى (لا إله إلا الله) عنده: لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا من أفحش الخطأ. فإن من فسرها بذلك لم يزد على ما أقر به الكفار، فإنهم كانوا يقرون بأنه لا يقدر على الاختراع والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم ولم يصيروا به مسلمين. نعم، هذا المعنى الذي يذكرونه داخل في معنى لا إله إلا الله، لكن ليس هو المقصود من هذه الكلمة.

### الشرك في توحيد العبادة:

والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير الله، وقد ألمحنا فيما سبق إلى مبدأ حدوثه في الأرض، ولا زال مستمراً في الخلق إلا من رحم الله، وهذا الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة؛ كالذبح لغير الله ودعاء غير الله، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وقد يتمادى بصاحبه حتى يقع في الشرك الأكبر، وذلك كالحلف بغير الله وكثير الرياء، وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تجري على اللسان ولا يقصد معناها.

وقد كثر الشرك في هذه الأمة واستشرى أمره؛ بسبب ابتعاد أكثر الناس عن الكتاب والسنة، وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى، وبسبب الغلو في تعظيم الموتى والبناء على قبورهم، وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله على كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما تنقض

عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»، وبسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس، واعتبرها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم عليه.

وهذه الشبه منها ما أدلى به مشركو الأمم السابقة ومنها ما أدلى به مشركو هذه الأمة.

## ومن هذه الشبه:

أولاً: شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم قديماً وحديثاً، وهي شبهة الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فَوَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوها إِنّا وَجَدَناً ءَابَاءَنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَى الزخرف: ٢٣].

وهذه حجة يلجأ إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه، وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في

سوق المناظرة، فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به، قال تعالى: ﴿أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿أَوَلُو كَاكَ ءَابَ آ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]. وإنما يكون الاقتداء بالآباء محموداً إذا كانوا على حق، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهُ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضَّلِٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَىٱلنَّاسِ وَلَئَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ [بوسف: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [الطور: ٢١].

وهذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين، يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقوم نوح لما قال لهم نوح: ﴿ يُنَقَوْمِ أَعَبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَلَاكَا

نَتَّقُونَ ﴿ ثَنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَلَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي عَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢، ٢٤].

فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه السلام. وقوم صالح يقولون له: ﴿ أَنَا هَا اللهُ ا

وَقُوم شعيب يقولون له: ﴿أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن لَوْهُ مَا يَعْبُدُ ءَابَاۤ وُنآ ﴾ [مود: ٨٧].

وقوم إبراهيم يقولون له لما أفحمهم بالحجة وقال لهم: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ كَا فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ قَالُ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآ مَنْكُذُ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٠-٧٤].

وقال فرعون لموسى: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ٥١].

وهكذا الكفر ملة واحدة، لا يملك أهله حجة يدفعون بها الحق إلا هذه الحجة الواهية

ثانياً: الشبهة التي أدلى بها مشركو قريش وغيرهم، وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك. قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿سَيَقُولُ اللَّذِينَ الشَّرَكُوالُوَ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوالُوَ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوالُو شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوالُو سَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَن النحل: ﴿وَقَالَ اللّهِ مِن اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَن أَن وَلا عَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَن أَن وَلا عَا الله عَلَى الله

وقال في سورة الزخرف: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ ﴾ [الزخرف: ٢٠].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند آية الأنعام: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تَشَبَّث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا: فإن الله مطلع على ما

هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان، أو يَحُول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك... قال: وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه، ودَمَّر عليهم، وأدال عليهم رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام: ﴿قُلُّ هَلَّ عِندَكُم مِّنَّ عِلْمِ ﴾، أي: بأن الله راضٍ عنكم فيما أنتم فيه، ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا ۗ ﴾ أي: فتظهروه لنا وتُبَيِّنوه وتُبْرِزُوه. ﴿إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ أي: الوهم والخيال.

﴿ وَإِنَّ أَنتُدَ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه. انتهى.

وقال عند تفسير آية النحل: ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة، ولما مكننا منه، قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَٱجْتَىٰنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنَّ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٥، ٣٦]، أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار، ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾، أي: في كل قرن وطائفة من الناس ﴿رَسُولًا ﴾، وكلهم يدعون إلى عبادة الله، وينهون عن عبادة ما سواه ﴿ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱجۡتَـٰنِبُوا ٱلطَّنغُوتَ ﴾.

فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، في قوم نوح الذين أُرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ﷺ الذي طبقت دعوته الإنس

فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ مِن شَيْءٍ فَعَنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ فَا؟! فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية: وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لهم فيها... قال: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، انتهى، فهم

لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح؛ لأنهم لا يعتقدون قبح أفعالهم، بل هم ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ لأنهم لا يعتقدون قبح أفعالهم، بل هم ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ مُ يَحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤]، وهم إنما يعبدون الأصنام، ويقولون: ﴿ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، فلم يريدوا بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرْضِيٌّ عند الله، فرد عليهم سبحانه بأنه لو كان الأمر كذلك لما بعث الرسل لإنكاره ولما عاقبهم عليه.

ثالثاً: ومن شبههم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة، ولو فعل الإنسان ما فعل من المكفرات والشركيات متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار.

والجواب عن هذه الشبهة: أن الأحاديث المذكورة محمولة على من قال: لا إله إلا الله، ومات عليها ولم يناقضها بشرك، بل قالها خالصاً من قلبه مع كفره بما يعبد من دون الله ومات على ذلك، كما في حديث

عتبان: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»، و في صحيح مسلم: «من قال: لا إلَّه إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله»، فعلق النبي ﷺ عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله، والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها. فقول: لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن السبب والمقتضى لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. قيل للحسن رحمه الله: إن ناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلي، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم

يفتح. فكيف يقال: إن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة؟ ولو كان الناطق بها يدعو الأموات، ويستغيث بهم في الملمات، ولا يكفر بما يعبد من دون الله، هل هذا إلا عين المغالطة بالباطل؟!

رابعاً: ومن شبههم: دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذا الذي يقع منهم مع الأولياء والصالحين عند قبورهم ليس بشرك.

والجواب عن هذه الشبهة: أن النبي على قد أخبر أنه سيحصل في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه. ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله \_ قال على: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع ؟ حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»، فأخبر على أن بعض هذه

الأمة سيفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاً. وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة.

وقد وقع ما أخبر به على فها هي القبور تعبد من دون الله بأنواع العبادات، ويصرف لها كثير من القربات، وأخبر على أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان، رواه أبوداود وابن ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنّحَل الضالة ما خرج به كثير عن دين الإسلام.

خامساً: ومن شبههم استدلالهم بحديث: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»، وهو حديث صحيح مروي من عدة طرق في صحيح مسلم وغيره، وقد استدلوا به على استحالة وقوع الشرك في جزيرة العرب.

والجواب عن ذلك بما قاله ابن رجب رحمه الله: إن المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ [المائدة: ٣].

وأيضاً في الحديث المذكور نسبة اليأس إلى الشيطان مبنيًّا للفاعل ولم يقل: (أيس) بالبناء للمفعول، وإياسه ظن منه وتخمين لا عن علم؛ لأنه لا يعلم الغيب، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، وظنه هذا تكذبه الأحاديث الثابتة عن النبي على والتي أخبر فيها عن وقوع الشرك في هذه الأمة من بعده، ويكذبه الواقع فإن كثيراً من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي على بأنواع من الردة والله أعلم.

سادساً: ومن شبههم: تعلقهم بقضية الشفاعة حيث يقولون: نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا

عند الله؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة فهذا الذي نريده منهم.

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهَ ذُوا مِن دُونِهِ ۗ أَولِيكَ آءَمَا نَعَالَى عنهم: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهَ ذُلْهَ ﴾ [الزمر: ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَـعُبُدُونَ هَــُولُا َ هَــُولُا َ شُفَعَتُونًا عِنــَدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

والشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٤٤].

فهي تُطْلَبُ من الله لا من الأموات، والله قد أخبرنا أنها لا تحصل إلا بشرطين: الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِدِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله وهو المؤمن الموحد. كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ لِ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِى اَلسَّمَوَاتِ لَا تُغَيِّى اَلسَّمَوَاتِ لَا تُغَيِّى شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَيِدِ لَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِى لَهُ مَوَّلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

فالله لم يرخِّص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام؛ لأنها ملكه وحده، ومنه تطلب: ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه. وليس الأمر كما يحصل

عند المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لم يأذنوا لهم، ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا بها \_ فإن المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع ومعاونته، فيضطر لقبول شفاعته وإن لم يأذن له فيها ــ وأما الله سبحانه فهو الغني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، بل كل أحد محتاج إليه. وأيضاً المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه \_ والله سبحانه بكل شيء عليم، لا يخفي عليه شيء من أحوال خلقه، فليس بحاجة إلى من يبلغه ـ وحقيقة الشفاعة عند الله سبحانه: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو عنهم، ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه بذلك.

سابعاً: ومن شبههم قولهم: إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى: ﴿أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِكَاۤ اَ اللهُ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ ﴿أَلَا إِلَى اَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ

وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾[يونس: ٦٢-٦٤].

والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم ومحبتهم، وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم وما أشبه ذلك من التعليلات.

والجواب: أن المؤمنين كلهم أولياء الله، وهم يتفاوتون في هذه الولاية بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة ـ ولكن الجزم لمعين بأنه و لي الله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة \_ فمن شهد له الكتاب والسنة بالولاية شهدنا له بذلك، ومن لم يشهد له الكتاب والسنة فإننا لا نجزم له بذلك، ولكن نرجو للمؤمن الخير، وحتى من ثبت في الكتاب والسنة أنه من أولياء الله، فإنه لا يجوز لنا الغلو فيه والتبرك به وسؤال الله بجاهه وحقه، فإن ذلك من وسائل الشرك، ومن البدع المحرمة، فنحن نحب الصالحين ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة والبخصال الطيبة، ولا نغلو فيهم ونرفعهم فوق منزلتهم، فإن الغلو في الصالحين هو مبدأ الشرك، كما حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، وكما وقع في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين من الشرك في العبادة، وقد حذر الله ورسوله من الغلو، فقال تعالى: ﴿قُل يَكَأَهّلَ ٱلَّكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي فقال تعالى: ﴿قُل يَكَأَهّلَ ٱلَّكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي فقال على: ﴿قُل يَكَأَهّلَ ٱلَّكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي فقال على: ﴿قُل يَكَأَهّلَ ٱلنَّكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي فقال على: ﴿قُل يَكَأَهّلَ ٱلنَّكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي فقال على: ﴿قُل يَكَأَهّلَ النَّهِ وَلَا لَا تَعْلَوا فِي المائدة: ٧٧].

وقال النبي ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنَّما أنا عبده، فقولوا: عبدالله ورسوله».

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والله تعالى قد أمرنا أن ندعوه وحده بدون واسطة ولي أو غيره، ووعدنا أن يستجيب لنا وهو لا يخلف وعده، فقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسَتَجِبْ لَكُونَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ فَيْ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالِ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالِمُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللّ

تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ أُجِيبُ دَعُواً دَعُواً لَا اللّهِ إِذَا دَعَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ فَكَ أَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون واسطة أحد، والأولياء والصالحون عباد محتاجون فقراء إلى الله \_ قال تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى الله \_ قال تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً، فقال الله تعالى: ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَيدَّعُونَ ﴾، أي: الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله، فيرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يُدعَى مع الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والآية عامة تعم كل من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر \_ فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًّا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن.

ثامناً: ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ يَهَا يَهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله من الأنبياء والصالحين يتوسلون بذواتهم وبحقهم وجاههم.

والجواب عن ذلك: أن الوسيلة في الآيتين ليست كما فهموا، بل المراد بها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة \_ فالتوسل قسمان: توسل مشروع، وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع أنواع، منها:

١- التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: كما قال تعالى: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَا لَهُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

كأن يقول المسلم: يا الله يا أرحم الراحمين، يا منان يا ذا الجلال والإكرام كذا وكذا.

٢- التوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه سبحانه، كما قال أيوب عليه السلام: ﴿ أَنِي مَسَنِي ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وكما قال زكريا عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكِنْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٤].

وكما قال ذو النون عليه السلام: ﴿أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧].

٣- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: ﴿ رَّبُنا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَيِكُمْ فَعَامَنَا أُربَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

وكما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم ففرج عنهم. وهو التوسل المذكور في الآيتين الكريمتين اللتين استدل بهما المخالف، فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.

٤- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين: بأن
 تأتي إلى عبد صالح حي وتقول له: ادع الله لي، كما

قال النبي ﷺ لبعض أصحابه: «لا تنسنا يا أخي من دعائك». وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي ﷺ أن يدعو الله لهم ويطلب بعضهم من بعض الدعاء.

أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بذوات المخلوقين وحقهم وجاههم \_ كأن يقول قائل: أسألك بفلان أو بحق فلان أو جاهه؛ حيًّا أو ميتاً، فإن هذا بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، وإن تقرب صاحبه إلى المخلوق المتوسل به بشيء من أنواع العبادة فهو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك، كأن يذبح للولي أو ينذر لقبره أو يناديه ويطلب منه المدد وغير ذلك. نسأل الله أن يبصّر المسلمين بدينهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، ويهدي ضالهم.

تاسعاً: ومن شبههم تعلقهم ببعض الأحاديث التي ظنوا أنها تصلح حجة لهم، كالحديث الذي رواه

الترمذي في جامعه بسنده عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن یعافینی، قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك»، قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه، ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيَّ»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر، وهو غير الخطمي، قالوا: فهذا الحديث فيه التوجه إلى الله وسؤاله بنبيه محمد عَلَيْكِمْ.

والجواب عن ذلك: أن هذا الحديث إن صح فهو في غير محل النزاع، فإن هذا الأعمى إنما طلب من النبي ﷺ أن يدعو له وتوجه إلى الله بدعائه مع حضوره، وهذا جائز – أن تأتي إلى رجل صالح حي،

وتطلب منه أن يدعو الله لك \_ وليس فيه ما يدل على التوسل والتوجه بالأموات والغائبين، والنبي ﷺ أمر هذا الضرير أن يدعو الله أن يقبل شفاعة نبيه فيه، فهذا فيه طلب الشفاعة من الله تعالى، وطلب الشفاء من الله وحده ليس في الحديث أكثر من هذا، فهو لا يدل على جواز التوسل بذوات المخلوقين ونداء الأموات والغائبين، واستدلوا أيضاً بحديث مكذوب، فيروون: أن النبي ﷺ قال: «توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظیم»، وهو حدیث مکذوب مفتری علی رسول الله على كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

عاشراً: ومن شبههم أيضاً اعتمادهم على حكايات ومنامات: أن فلاناً مثلاً أتى القبر الفلاني فحصل له كذا وكذا، وفلاناً رأى في المنام كذا وكذا - مثل الحكاية التي ذكرها جماعة منهم، وهي أن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي عليه فجاء أعرابي فقال: السلام

عليك يا رسول الله، سنمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ أَلَلُهُ وَأَسْتَغْفَكَ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَأَسْتَغْفَكَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ قَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت في القاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي ﷺ في النوم، فقال: يا عتبي، الحق بالأعرابي فبشره أن الله عفر له.

والجواب عن ذلك: أن الحكايات والمنامات لا تصح دليلاً تبنى عليه أحكام وعقائد.

وقوله تعالى: ﴿ جَامَهُوكَ ﴾، والمراد به: المجيء

إليه على خياته لا المجيء إلى قبره، بدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يأتي إلى قبره على ويطلب منه أن يستغفر له، مع حرصهم الشديد على الخير وامتثال الأمر، فلو كان ذلك مشروعاً لفعلوه.

الحادي عشر: ومن شبههم: الاستدلال بحصول بعض مقاصدهم عند الأضرحة ونحوه، كقولهم: إن فلاناً دعا عند الضريح الفلاني، أو هتف باسم الشيخ فلان أو الولي فلان فحصل له مطلوبه.

والجواب: أن حصول بعض المقصود للمشرك لا يدل على جواز ما هو عليه من الشرك، إذ قد يكون حصول ذلك صادف قضاء وقدراً فظن أن ذلك بسبب دعائه لذلك الشيخ أو الولي، أو قد يكون ذلك حصل استدراجاً له وفتنة \_ فلا يدل على جواز دعاء غير الله، وهكذا نجد المشركين لا يملكون دليلاً واحداً صحيحاً.

لما هم عليه من الشرك، بل هم كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُۥ بِهِ عَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

الثاني عشر: زعم غلاة المتصوفة ومن يقلدهم: أن الشرك هو الميل إلى الدنيا والاشتغال بطلبها.

والجواب: أن هذا يريدون به تغطية ما هم عليه من الشرك الأكبر المتمثل في عبادتهم للقبور، وغلوهم في

1.1

المشايخ. وطلب الدنيا من الوجه المباح هو مما أمر الله به، وإذا كان القصد منه الاستعانة به على طاعة الله فهو عبادة وتوحيد.

\* \* \*

# الخاتمية

وبعد: فإن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، قال تعالى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْاَهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

إن المشرك تحرم عليه الجنة تحريماً مؤبداً: ﴿إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٧].

إن المشرك نجس لا يحل دخوله في حرم الله: ﴿ يُتَأَيُّهُا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا فِي عَرَمُ الله: ﴿ يُتَأَيُّهُا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [النوبة: ٢٨]. إن المشرك حلال الدم والمال: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ

إن المشرك قد ضل ضلالاً مبيناً، وافترى إثماً عظيماً، إن المشرك قد انحط من سمو التوحيد: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأْنَما خَرَ مِن السّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

إن المشرك لا تحل مناكحته: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكُةِ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ خَتَىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ خَتَىٰ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله

إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَكِسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

نعوذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

﴿ سُبِّحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُوسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠- الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠]، ﴿ سُبِّحَانَدُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١]، ﴿ سُبِّحَانَدُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الإسراء: ٢٤].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# الفهسرس

| الصفحة           | الموضوع                              |
|------------------|--------------------------------------|
| ٣                | المقدمة                              |
| o                | حقيقة التوحيد والشرك                 |
| عليهم السلام ١ ٤ | أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل |
| الرُّسلُ         | بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به      |
| ٥٩               | ورَدّ الشبهات التي أُثيرت حوله       |
| 77               | أنواع التوحيد                        |
| <b>VV</b>        | الشرك في توحيد العبادة               |
|                  | من الشُّبَه التي كثر بسببها الشرك و  |
| ٩٨               | أنواع التوسل المشروع                 |
|                  | التوسل الممنوع                       |
|                  | الخاتمة                              |
| 111              |                                      |

#### من نبض الكتاب

لقد بعث الله الرسل كلهم بالدعوة إلى التوحيد من أولهم نوح عليه السلام إلى أخرهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومعرفة التوحيد أصل الأصول وأوجب الواجبات على المكلفين حتى يضردوا الله بالعبادة وبخصونه سيحانه وتعالى بالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة وجميع العبادات وفي هـذا الزمان الـذي كثر فيه الخلل في التوحيد - الذي دعت له الضطرة - أحسنا إخراج هذه المادة الموسومة به (الدين الخالص) وهي من كلام شيخين فاضلين: سماحة الإمام عبد العزيزين عبد الله بازرجمه الله ، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامية صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ، على أن ينضع بهذا الجمع إنه جواد كريم.